## حول كلمة الوهابية

استعمل المؤرخان النجديان ابن غنام وابن بشر كلمة « المسلمين ، في تسمية أتباع الدولة السعودية الاولى عامة "، ومقاتلتها خاصة "، وربما أطلقا عليهم اسم « الموحدين » أيضا ، وكلا التسميتين تبدو اليوم غريبة .. وكأن فيها لونا من ألوان التحدي للآخرين والشك في صحة معتقداتهم ..

كانوا يطلقون على أنفسهم اسم « المسلمين » – أو « الموحدين » – يختصون به قومهم دون غيرهم ، حتى أزالوا معالم الشرك والشركيات ، وقضوا على الجهل والخرافات، وبذلك تحققت مقاصد الدعوة، ولم تبق اليوم حاجة في اعتقادنا إلى هذا التخصيص الذي كان يقترن بمرحلة معينة من التاريخ!

إن العالم الإسلامي، في هذا الزمن، مدعو إلى توحيد صفوفه لمواجهة الغزوات الإلحادية والتحديات المختلفة، تصدر عن بلاد شرقية وغربية، تريد القضاء على الديانات والقيم الروحية كلها، لا تفرق بين دين ودين، ومذهب ومذهب!

وها نحن نرى ورثة الدعوة السلفية الإصلاحية ، في المملكة ، أكثر النـاس وعماً لهذه الحقيقة ، وهــــذا الفيصل العظيم يحمل بأمانة وقوة لواء التضامن

الإسلامي، يدعو إلى ربه بالحكة والموعظة الحسنة، وينفق في الدفاع عن الإسلام والتأليف بين قلوب المسلمين على اختلاف أقطارهم وتباين اجتهاداتهم أكرم جهده وأغن وقته ، ولسنا الآن في تبيان خدماته الجليلة الموصولة للإسلام ، فلذلك موضع آخر ، ولكننا نحب أن ننبه إلى أن الذين كافحوا الشرك ، من قبل ، في جزيرة العرب ، لو عاشوا إلى اليوم ، لما فعلوا إلا ما يفعله أحفادهم ، من وتعميم ، كلمة المسلمين ، وتوحيد كلمتهم ، ليقفوا كالبنيان المرصوص أمام أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ليفرقوهم ثم ليسلبوهم ديانتهم وأصالتهم !

كتبنا هــــذا التمهيد ، لنصل منه إلى تقرير موقفنا من « مصطلح » تاريخي استعمله ابن غنام وابن بشر – وهو تسمية أهل نجد وحلفائهم باسم «المسلمين» – هل نتابعها عليه أم نفارقها فيه لتغير الزمن ؟

لقد حافظنا على النصوص كما أوردها أصحابها . . ولكننا استعملنا في كتابنا تعابير اخرى ، ومنها : « الوهابية » ، وهي في طليعة التسميات المشهورة التي سمتى بها المؤرخون العرب والأجانب أتباع الدولة السعودية الاولى – قبل أن تعرف بهذا الاسم – ولذلك لم ننكرها واستعملناها في مواضع من كتابنا .

وقد طلب منا معالى الشيخ حسن عبدالله آل الشيخ أن نبدل كلمة والوهابين، بالسعوديين أو أهل نجد أو رجال الدرعية ، أو نحو ذلك . . لأن أعداء الدعوة السلفية الإصلاحية ، التي نهض بها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أرادوا تشويه حركته وإيهام الناس أنه جاء بمذهب خامس جديد غير المذاهب السنية الأربعة المعروفة فأطلقوا عليه اسم المذهب الوهابي وسمتوا أنصاره « الوهابيين ، حقداً وكداً .

والواقع أننا أخذنا بنصيحة معاليه الرشيدة ما استطعنا ، وإن كنا نرى أن كلمة «الوهابية» هزمت خصومها هزيمة كاملة ، فلم تعد تحمل المعنى الذي أرادوا إلصاقه بها، وإنما أصبحت تعني الحركة الاصلاحية السلفية ليسغير، وذلك بعد أن عرف الناس حقيقتها واكتشفوا دسائس خصومها ، وأدر كوا أن الشيخ كان

سلفياً حنبلياً ، دعما إلى الإسلام الصحيح ، وشد على الدعوة إلى التحرر من الشرك والجهل والسيطرة الاجنبية . . وبذلك قامت في جزيرة العرب أول دولة عربية حرة عزيزة قوية ، يظللها لواء الإسلام ، بعد أن طو ت السلطنة العثانية بجد العرب واسمهم عن عيون العالم زمناً طويلاً .

ولعلنا نستطيع أن نحتج لاستعال كلمة الوهابية ، فوق ذلك ، بأن بعض أعلام نجد الكبار ، استعملوا هذه الكلمة أيضاً ، فالشيخ سلمان بن سحمان جعل عنوان كتاب له :

« الهدية السنبة والتحفة الوهابية النجدية »

وقال في مقدمة كتابه :

( أهل الاسلام الموحدين من أهل نجد ، المشهورين بالوهابية ) .

ووردت الكلمة أيضاً في كتابات أعلام نجديين غير متهمين .